### « الفقيربين الأسروالسلية »

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٤/٣١هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

الْحَمْدُ للهِ مَنَّ عَلَيْنَا بِخَيْرِ الشَّرَائِعِ وَأَوْفَاهَا، وَعَلِمَ جَهْرَ كُلِّ نَفْسٍ وَنَجْوَاهَا، وَأَهْمَ اللهُ النَّفْسَ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ مَنْ اللهُ وَلَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ مَنْ اللهُ طَهَّرَ نَفْسَهُ وَزَكَاهَا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، الْمَبْعُوثُ بِأَشْرَفِ الْمِلَلِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا..

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى؛ فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ جَلَّ ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا \* ﴿ وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } إِنَّ اللّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ } قَدْ ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } إِنَّ اللّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ } قَدْ ﴿ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: سُنَّةُ الإِبْتِلاَءِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَمْرٌ حَتْمِيُّ، وَكُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ اللَّاعُونَةُ لِكَثِيرٍ مِنْهُ فِي دِينِهِ، وَفِي مَالِهِ، وَصِحَّتِهِ، وَوَلَدِهِ، وَأَمْنِهِ، وَهَكَذَا هِيَ الدُّنْيَا؛ اللهُ عَرْضَةٌ لِكَثِيرٍ مِنْهُ فِي دِينِهِ، وَفِي مَالِهِ، وَصِحَّتِهِ، وَوَلَدِهِ، وَأَمْنِهِ، وَهَكَذَا هِيَ الدُّنْيَا؛ اللهُ وَكَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّكَ الْحُيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاحُرٌ بَيْنَكُمْ ﴿ وَاللهُ وَكَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّكَ الْحُيَاةُ الدُّنْيَا لِلّهِ وَرَضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلّا ﴿ وَلَا فَرَا لَهُ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلّا ﴿ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلّا ﴿ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلّا ﴿ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلّا ﴿ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الْآخِدِيدِ: ٢٠].

وَقَالَ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ﴿ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا بِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ﴾ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا بِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ﴾ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ وَلَا عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَهِيمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾

[البقرة: ١٥٥ – ١٥١]

وَمِنَ الإِبْتِلاَءَاتِ فِي الدُّنْيَا: الإِبْتِلاَءُ بِالْفَقْرِ وَالْعِوَزِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ غَنُ قَسَمْنَا ﴿ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### « الفقيربين الأسروالسلية»

#### محمد بزسليما زالهوس /جامع الحمادي بالدمام في ٢٢/٤/٣٤هـ

وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ؛ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

َ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ﴿ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ ﴿ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ» [رواه النسائي، وصححه الألباني].

وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لأَنَّ لِلْفَقْرِ شِدَّةً وَلأْوَاءَ، وَهُمُومًا وَفِتْنَةً وَعَنَاءً!

وَأَعْظُمُ مَا يَجْبُرُ كَسْرَ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ فِي فَقْرِهِمْ، وَيُسَلِّي نُفُوسَهُمْ، وَيُقَوِّي صَبْرُهُمْ الْعَلَى الْفَقْرِ: مَا وُعِدُوا بِهِ مِنَ الْكَرَامَةِ وَالْفَضَائِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّهِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ! أَلاَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّهِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ! أَلاَ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمُ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ: خَمْسِمَائةِ عَامٍ» اللهُ أَبْشِرُكُمْ؟ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِوَقْتٍ طَوِيلٍ؛ وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِيُسْرِ الْهُ وَسَابِ الْفُقَرَاءِ؛ لِقِلَّةِ مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي الدُّنْيَا.

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ حَرَّ رِجَالُ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلاَةِ مَغْشِيًّا عَلَيْهِمْ، مِمَّا كِيمِمْ مِنْ أَثَرِ الْفَقْرِ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ وَالضَّعْفِ وَالْحَاجَةِ الَّتِي بِحِمْ، وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ، كِيمُ مِنْ أَثَرِ الْفَقْرِ مِنْ شِدَّةِ الْقَوْمَ الَّذِينَ يَخِرُّونَ مَغشِيًّا عَلَيْهِمْ، وَهَمْ أَصْحَابُ الصَّفَّةِ، كَتَى ظَنَّ الأَعْرَابُ أَنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ الَّذِينَ يَخِرُّونَ مَغشِيًّا عَلَيْهِمْ، وَقَالَ لَهُمْ: «لَوْ تَعْلَمُونَ لَوَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - انْصَرَف إِلَيْهِمْ، وَقَالَ لَمُمْ: «لَوْ تَعْلَمُونَ لَلهُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - انْصَرَف إِلَيْهِمْ، وَقَالَ لَمُمْ: «لَوْ تَعْلَمُونَ لَا مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ، لأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً»، أَيْ: لَوْ عَلِمْتُمْ مَا ادَّحَرَ اللهُ لَا لَكُمْ مِنَ الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ عَلَى مَا صَبَرُثُمْ، لَتَمَنَّيْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَقُرًا وَضِيقًا وَقِلَّةً فِي الْكُمْ مِنَ الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ عَلَى مَا صَبَرُثُمْ، لَتَمَنَّيْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَقُرًا وَضِيقًا وَقِلَّةً فِي الْكُمْ مِنَ الثَّوْلِ وَالْهُ مِنَ النَّعِيمِ، وَالْحَدِيثُ صَحَّحَهُ الأَلْبَافِيُّ.

وَمِمَّا يُسَلِّي قُلُوبَ الْفُقَرَاءِ فِي فَقْرِهِمْ: أَنَّ رَسُولَهُمْ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ– عَاشَ الْفَقْرَ فِي حَيَاتِهِ الشَّرِيفَةِ، وَاخْتَارَهُ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ– لِنَفْسِهِ رَغْمَ

# « الفقير بين الأسروالسلية »

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٤/٢٢ه

اَ تَخْيِيرِ اللهِ لَهُ بِأَنْ يَعِيشَ مَلِكًا، وَيَقْلِبُ لَهُ الْجِبَالَ ذَهَبًا؛ فَقَدْ كَانَ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ اللهِ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لاَ يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ يَأْتِي عَلَيْهِ الشَّهْرُ وَالشَّهْرَانِ مَا يُوقَدُ فِي اللهِ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لاَ يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ يَأْتِهِ لاَ إِنَّ الْجَجَرَيْنِ مِنَ الْجُوعِ، وَيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ لاَ إِنَّ بَيْتِهِ نَارٌ لِطَعَامٍ، وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا» [رواه البخاري اللهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا» [رواه البخاري اللهُمَّ ومسلم].

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مْنَ الْكُفْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغَنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْر يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

ِ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، إِنَّهُ اللهَ فَوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

#### الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْخَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَدْدُهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا...

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِمَّا يُسَلِّي قُلُوبَ الْفُقَرَاءِ فِي فَقْرِهِمْ: عَظَمَةَ هَذَا الدِّينِ وَشَهَامَةَ أَهْلِهِ؛ بِوُقُوفِهِمْ مَعَهُمْ، وَبَذْلِهِمْ وَعَطَائِهِمْ، وَإِنْفَاقِهِمْ وَفَاقَتَهُمْ، وَسَخَائِهِمْ، وَخُصُوصًا مِمَّنْ صَدَرَتْ بِحَقِّهِمْ أَحْكَامٌ قَضَائِيَّةٌ تُوضِّحُ إِعْسَارَهُمْ وَفَاقَتَهُمْ، وَاللهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿ مُنْفِقُونَ اَمْوَاهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ ﴾ وَالله تَعَالَى قَالَ: ﴿ مُنْفِقُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ﴿ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ﴾ وَمِنْ يَعْم اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ ﴾ وَمَنْ يَعْم الله عَلَيْهِ وَآلِهِ أَوْ مَنْفِقًا خَلَقًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا» [متفق عليه]، وَمِنْ نِعَم اللهِ إِلَّا مَلْكَانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ أَمُ مُنْفِقًا خَلَقًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا» [متفق عليه]، وَمِنْ نِعَم اللهِ إِلَّا مَلْكَانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا» [متفق عليه]، وَمِنْ نِعَم اللهِ إِلَّا مُنْفِقًا خَلَقًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا» [متفق عليه]، وَمِنْ نِعَم اللهِ إِ

# « الفقيربين الأسروالسلية »

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٤/٢٢ه

ا عَلَيْنَا فِي هَذِهِ الْبِلاَدِ الْمُبَارَكَةِ وُجُودُ مَنَصَّةِ إِحْسَانٍ لِتُوصِلَ إِحْسَانَكُمْ لِمَنْ يَسْتَحِقُّونَ الْمُسَانَ.

فَيَا أَيُّهَا الأَغْنِيَاءُ الْمُوسِرُونَ، تَفَقَّدُوا الْفُقَرَاءَ الْمُنْكَسِرِينَ، وَالْمَسَاكِينَ الْمُعْوِزِينَ الْمُعْسِرِينَ؛ تَكُونُوا مِنَ الْفَائِزِينَ بِرِضَا رَبِّ الْعَالَمِينَ الْقَائِلِ: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالْهُمْ فِي الْمُعْسِرِينَ؛ تَكُونُوا مِنَ الْفَائِزِينَ بِرِضَا رَبِّ الْعَالَمِينَ الْقَائِلِ: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلاَ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾؛ هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿ وَسَلِّمُوا عَلَى اللّهُ وَمَلائِكَتُهُ يُوسَلُّونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْ وَسَلِّمُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلِّقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَالْمُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمُوا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَالْمُولُونُ عَلَيْهِ وَعَا عَشْرًا» [رَوَاهُ مُسْلِم ].